## بسم لالله الارحني الارحبيم

عَوْتُ مَعَالِى الآخ الدكتور مُن لِي العب الذي مُنذُ سَنَوات وَعَوْتُ فِيه خُلُقه العَالِى ، وَأَذَبه الجَم ، وَاطلاعه الوَاسِع ، وُقد ربته التي لاحد لها على بِالله الشاريخ بكل حَوَادِيْهِ وَأَحدَاثِهِ بأسلوب رَائِع يُشَجْع القارئ على مُواصلة الاظلاع ، وَيُمكِنه من استيعاب مَا يقل .. وَتِلكَ ميزة ربّا لا لئوفَى للعديد مِن المؤرّخين ، فَهُ م قَد يُوفَقُون لِسَرْد الأَحداث لكِنَهُ مِن كثيرِ مِن الأحيان لا يَسَرُد الأَحداث لكِنَهُ م في كثيرِ مِن الأحيان لا يَسْرَد الأَحداث لكِنَهُ م في كثيرِ مِن الأحيان لا يَسْرَد الأَحداث لكِنَهُ م في كثيرِ مِن الأحيان لا يَسْرَد الدَي يَصْحَب أَساليب المؤرّخين ..

لقداهت والمجهد والعناء فاطلع على العديد من المسراجع العربية الكثير من الوقت والمجهد والعناء واطلع على العديد من المسراجع العربية وعمل العربية وعمل العربية والمعامين والمعامين

وَكِنَابِه هَذَاعَنَالإِمام عَبْ اللّهِ بِهُ وَلِيْ اللّهِ اللّهِ وَالدّينَ نَصَرُوا رَحِمه الله وَهُوَأَحدالاً بطال المجاهدين في الله والذين نصروا دين الله بدِمَا نهم وَأَمَوالِهِم وَحديثه عَنه المُتِدَادُ صَادِق دين الله بدِمَا نهم وَأَمَوالِهِم وَحديثه عَنه المُتِدَادُ صَادِق لحمديثه عَنه المتِدادُ صَادِق لحمديث مُخلِص لحمديث مُخلِص الله وَرضي عنه م حديث مُخلِص صمادِق . يتحري فيه مُكل الأحداث وَيَعنُ وها إلى مصادِق وَيعض من تلك السّير المباركة عضا رائعا يُقرّبُها لِكُل قارئ يودُ أَن يَعْمُ عَلَى المُطولات وَالاَ مِحاد التي وَفق الله له المُكل العُظاء الذينَ صَدَقوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْه .

وَسَيُواصِلُ بِإِذِنِ اللّهِ عَضَى هَذِهِ الْأَخْدَاتُ حَتَى يَقِف بنا مَعَه عَلَى عَهْدنا الفَيصَلِى المعَاصِرالَّذِي يَغْعَرفِهِ أَبنَاء هنذه المتملكة بِالْأَمْن وَالاسْنِقِل وَالبِناء فِي كُل المِنادين بفَضْل الله فَي مُك الذي نَذَرَ الله فَي المَن الذي نَذَرَ الله وَاعِن الله وَاعِن الله وَاعِن الله وَاعِن الذي نَذَرَ وَكُل مَا أَرْجُوه أَن يَتَمَكَّن مُؤرِخُنَا الفَاضِل بإذِن الله مِن اسْتَكَمال مَسْنُ وعِهِ القين والعَرب الصُّورة الجقيقيَّة لِلاَئِمَة البيلاد وَكُل المَسْلمين وَالعَرب الصُّورة الجقيقيَّة لِلاَئِمَة البيلاد وَكُل المشلمين وَالعَرب الصُّورة الجقيقيَّة لِلاَئِمَة البيلاد وَكُل المشلمين وَالعَرب المُسْورة الجقيقيَّة لِلاَئِمَة المختلصين الذين جَاهدُوا فِي الله حَقّ جهاده وَمَا ذَاذَ تها مَا وَمَضَاءً . وَحِمَهُ مِاللّه وَعَفِ اعْنَهُ مِ

چَسَنِ عَبدالله آل الثَّيَنخ